

## الالك للذالك العكا الالكالة الدالك الدالك العكا

عاشت (عائشة رضى الله عنها) أسعد أيامها بجوار زوجها على ، الذى منحها الحب والأمان ، وكانت هى بالنسبة له الزوجة والحبيبة التى تخفف عنه كل همومه وتزيل آلامه ، ولكن هذا الهدوء تحول فجأة إلى عاصفة كادت أن تدمّر كل شيء : البراءة والحب والذكريات ، لكن الله (تعالى) تدارك رسوله على في الوقت المناسب ، وأنزل الوحى ليرد له (عائشة) الطاهرة اعتبارها ويبرى ساحتها من التهمة البشعة التي حاول المنافقون والمشركون أن يلصقوها بها ظلماً وعدواناً .

ففى العام السادس للهجرة ، خرجت (عائشة رضى الله عنها) مع الرسول عنها في غزوة بنى المصطلق ، وانتصر الرسول على السهود ، وسار بجنوده عائداً إلى المدينة المنورة في وقت متأخر من الليل ، فأمر جنوده أن يستربحوا بعض الوقت ، قبل أن يواصلوا السير مرة أخرى .

ونزلت (عائشة) من هودجها ومضت لقضاء بعض

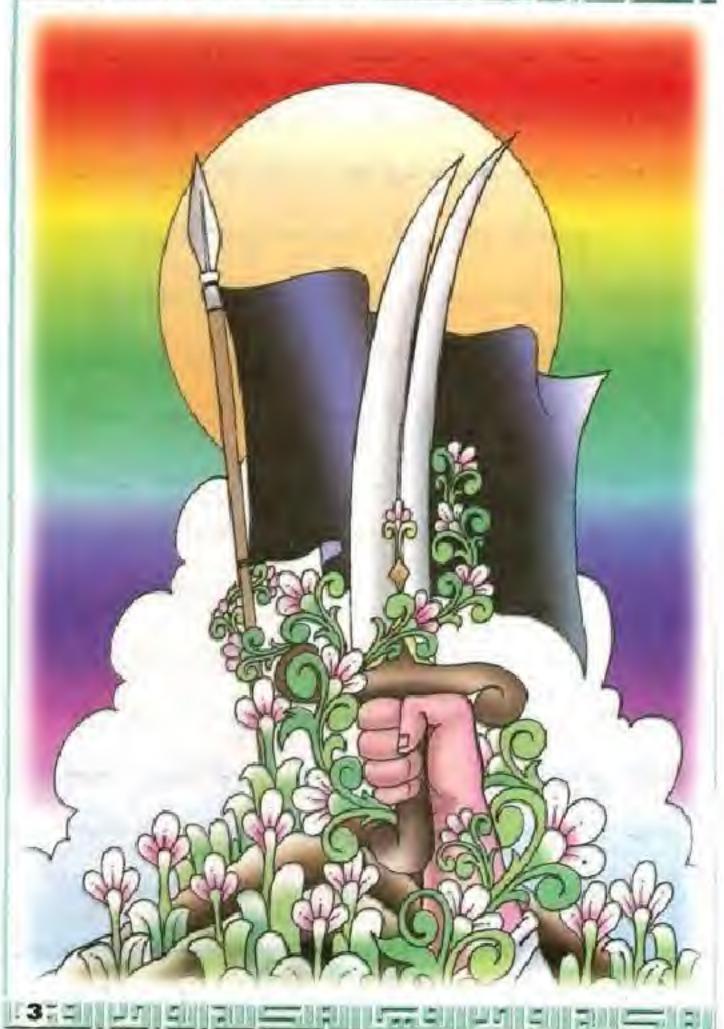

#### التلك للأالوا للأالمكا الألكالة الواللا المكا

حاجتها ، ودون أن تشعر سقط منها عقدها ، فلما رجعت الى الهودج ، أخذت تبحث عن العقد فلم تجده ، فأسرعت عائدة إلى المكان الذى سقط فيه عقدها ، ووجدته هناك بين الرمال فأخذته وأسرعت لكى تركب راحلتها .

وفى تلك الأثناء أمر الرسول على جنوده بالسير ، فنهضوا مسرعين ، ولم يشعر قائد راحلة (عائشة) بغيابها ، فقد كانت صغيرة السن خفيفة الوزن ، بحيث لا يشعر من يحمل الهودج إن كانت به أو لا ، فلما رجعت (عائشة) إلى مكان العسكر وجدت الجنود قد انطلقوا ، وأنه لا سبيل أمامها للحاق بهم .

وجلست (عائشة) مكانها بعد أن تلففت بجلبابها على أمل أن يشعر المسلمون بغيابها فيعودوا للبحث عنها ، وبينما هي على هذا الحال ، إذ مر بها الصحابي الجليل (صفوان بن المعطل السلمي) ، وكان من عادته أن يتأخر لكي يلتقط ما يسقط من أمتعة المسلمين ، فلما رأى أم المؤمنين (عائشة) تعجب من بقائها وحدها ، وقال في دهشة :



متعالي المتعالي المتع

#### التلك للأرك الأحكا الألك الأرك الأرك الكالككا

-إِنَا لِلهِ وَإِنَا إِلِيهِ رَاجِعُونَ ، أَمَّ المؤمنينَ (عَائشةً) ؟ مَا أَخُوكِ عَنِ القومِ يَرْحَمُكُ اللَّهُ ؟ مَا أَخُوكِ عَنِ القومِ يَرْحَمُكُ اللَّهُ ؟ ثَمْ قَرَبَ لَهَا بَعِيرَهُ ، وقال :

-اركبي .

واستدار حتى ركبت ، ثم أخذ برأس بعيره ، وأسرع كى يلحق بالمسلمين ، لكنه لم يستطع اللّحاق بهم إلا بعد أن أصبحوا على مشارف الوصول ، في وقت الظهيرة ، حيث نزل المسلمون لكى يستريحوا من وهج الشمس ، ولم يشعروا بغياب (عائشة) إلا بعد أن أنزلوا الهودج ، وبحث عنها رسول اللّه على فلم يجدها بداخله .

ولم يمض وقت طويل ، حتى كان (صفوان بن المعطل) قد لحق بالعسكر فأنزل أم المؤمنين (عائشة) إلى هودجها ، ومضى هو إلى حال سبيله .

ونظر (عبد الله بن أبى بن سلول) إلى ما حدث ، فوجد أن الفرصة قد لاحت أمامه لكى يستغل هذا الموقف ، فأشاع بين الناس ، أن (عائشة) ما تأخرت هى و (صفوات) إلا لعلاقة بين الناس ، وانتشر الخبر بين الجنود بسرعة غريبة ، فانقسم

## التكالة الدالوا للا الدها اللاتكالة الواللا الدها

الناسُ إلى فريقين ، فريق يرفضُ تصديقَ ذلكَ ، ويقولُ : - حاشا لله ، ما علمنا على (عائشة) من سوءٍ ، فهي مثالُ الطُهرُ والعفاف .

وفريق استجاب للشائعات وصدق ما يقال عن (عائشة) دون أن يتحرى الحقيقة أو يكون لديه دليل على ما يردده . ووصلت الأنباء إلى رسول الله على ، فتألم ألما شديدا ، وتأثر لما يقوله الناس عن زوجت التى لم يشك لحظة في طهارتها وبراءتها ، ولما زاد اللّغو خرج الرسول على الى الناس ، وقال لهم :

- يأيها الناس ، ما بال رجال يؤذونني في أهلى ويقولون عليهم غير الحق ؟ والله ما علمت عنهم إلا خيرا ، ويقولون ذلك لرجل ، والله ما علمت عليه إلا خيرا ، وما يدخل بيتاً من بيوتي إلا وهو معى !

ققام (سعد بن معاذي وقال وهو يشير إلى (عبد الله بن أبى بن سلول) :

يا رسول الله ، إن كان من الأوس ضربّنا عنقه ، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا ما تريد .



وعلت الأصوات واختلف الناس حتى نزل الرسول الله من مكانه وأسكتهم وخلا ببعض أصحابه ليستشيرهم ، وبدأ الرسول الله باستشارة (أسامة بن زيد) ، فقال (أسامة) : \_\_ يا رسول الله ، أهلك ، ولا نعلم منهم إلا خيرا ، وهذا الكذب والباطل . أمّا (على بن أبي طالب) ، فقد أشفق على النبي الله ، وأحزنه أن يراه متأثرا إلى هذه الدرجة فقال تطيبا له :

ـ يا رسولَ اللّه ، إِن النساءَ غيرَها كثيرٌ ، وإِن شئتَ أَنْ تتأكّد منْ ذلك فاسألْ جاريتها فإنها ستَصْدُقُكَ .

وجاءت جارية (عائشة رضى الله عنها) ، وقالت : - والله ما أعلم على (عائشة) إلا خيراً .

وبرغم ثقة الرسول و في زوجته ، إلا أنه تأثّر بما سمع ، ولم يستطع أن يخفى تأثّره ، فقد ظهر ذلك في معاملته لزوجته ، فقد كان الرسول في بجرد دخوله بيت (عائشة) يشيع جوا من البهجة والسعادة ، ويستجيب لمرح زوجته الحسناء ومداعبتها في ود ومحبة ، أما الآن فها هو ذا يدخل عليها وهي مريضة ، وكانت لا تعلم بما

يدورُ حُولُها ، فلمْ يخبرُها أحدُّ بدُلكُ ، ويسلَم عليها ويكتفي بسؤاله عنَّ أحوالها .

وأحست (عائشة) بشىء من الفتور فى عَلاقة زوجها بها ، فطلبت أن تذهب إلى بيت أبيها فأذن لها الرسول عُلِيَّة بذلك . وفى بيتها سمعت (عائشة) ما يشاع عنها لأول مرة ، فلم تتمالك نفسها من البكاء ، وفى هذه اللحظة عرفت فلم تتمالك نفسها من البكاء ، وفى هذه اللحظة عرفت



متكالة الدالد ال

## الالك الدالوا للا المسكال الالك الدالوا للا الدالوا للا المسك

سرُ الجفوة من رسول الله ، وراحت تقولُ لأمها وهي تبكى : \_يغفرُ اللهُ لك ، تحدَّث الناسُ بما تحدَّثوا به ، ولا تذكرينَ لى من ذلك شيئًا .

فضمتها أمها إلى صدرها وهي تقول :

-أى بنية ، هو نى على نفسك ، فوالله لقلما كانت امرأة حسناء عند رجل يحبها ، ولها ضرائر ، إلا وتقولوا عليها وتقول عليها الناس .

ويخرجُ الرسولُ عَلَيْ مُثْقُلُ الكاهلِ محزونُ الفؤاد ، ويتجهُ الى بيت (أبى بكر) فإذا (عائشة ) هناك مقرَّحة الأجْفان تبكى ، حتى كاد البكاءُ يقتلُها .

والتفت الرسول على (عائشة) فتأثّر لبكائها ، وقال في حُزْن :

\_ يا (عائشة) ، إنه قد بلغنى عنك كذا وكذا ، فإن كنت بريئة فسيبر أنك الله ، وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه .

ولم تحتمل (عائشة) ذلك ، فالتفتت إلى والديها ، وقالت في أسى :

## للكالة الوالك المكا الالكالة الوالك المكا

-ألا تجيبان رسول الله ؟ فقالاً والحزن يعتصرهما : -والله ما ندرى بم نجيب !

وأخدت الدموع تنهمر على خديها ، وقالت في إصرار :

ـ والله ، لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر 
في نفوسكم وصدقتم به ، فإن قلت لكم إنى بريئة ـ والله 
يعلم أنى بريئة ـ لا تصدقوني في ذلك ، ولئن أنا أقررت 
عا يقول الناس ، لأقولن ما لم يكن .

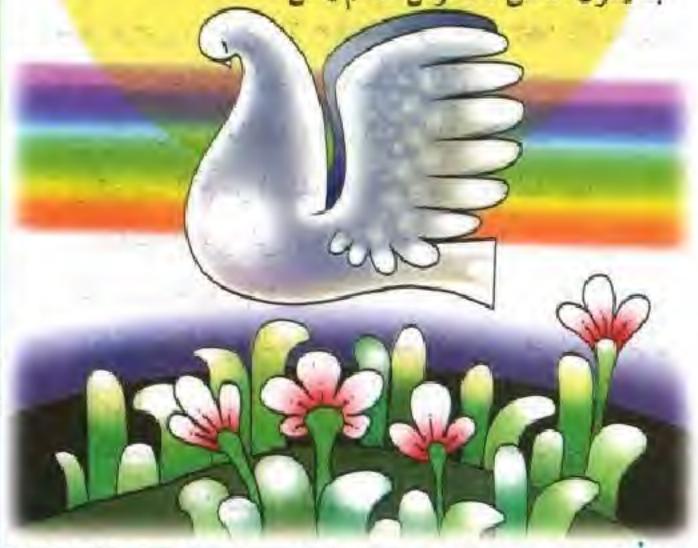

التكاللا الكالكا المكالم الماكات الماكات الماكات

#### الالكاللة الكالكما الالكالة الدالك الدالة

وحاولت (عائشة) أن تعزى نفسها ، فتذكرت (يعقوب عليه السلام) وما أصابه من الحزن واعتصر قلبه من الألم حتى ابيضت عيناه من الحزن ، وقالت وهى تبكى :

ـ إنى والله ما أجد لى ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف :

﴿ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ﴾ .
ثم أسرعت إلى حُجرتها وجلست على أريكتها وهى تبكى بحرقة ومرارة .

وقبل أن يخرج الرسول ﷺ من بيت (أبي بكر) نزل عليه الوحى ، وما هي إلا لحظات حتى كان وجهه ﷺ يضيء كالقمر ، وعادت إليه ابتسامته ، وقال :

- أَبْشُرِى يَا (عَائِشَةُ) فَقَدْ أَنْزِلَ اللَّهُ بِرَاءِتِكِ . وَاقْتِرُبِتِ الأَمْ مِنَ ابْنِتِهَا وَاحْتَضْنَتُهَا ، وقالت لها :

ـ يا بنتِي قومي إلى زوجك واشكريه .

فقالت (عائشة):

- لا واللَّهِ لا أقومُ إِليهِ ، ولا أحمدُ إِلا اللَّهُ ، هو الذي أنزلَ

براءتي .

والتفتت (عائشة) إلى أبيها ، وقالت معاتبة : \_ يا أبتاه هلاً كنت عذرتني ؟

# بلك للدرية الدرية المسكر الملك للدرية الدرية الدرية

فقال

-أى سماء تُظلُنى ، وأى أرض تقلنى إنْ قلت بما لا أعلم ؟ أمَّا النبى ﷺ فقد أحرنه وآله ما عانته زوجته وما كابدته طوال هذه الفترة ، وخرج إلى المسجد ، وتلا على الناس قوله (تعالى) : هذه الفترة ، وخرج إلى المسجد ، وتلا على الناس قوله (تعالى) : فإنّ الّذين جَاءُوا بالإفّك عُصْبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هُو خَيْرٌ لَكُمْ لكلّ امْرِئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولّى كثره منهم له عَذَاب عظيم \* لولا إذْ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حَيْرا وقالوا هذا إفْك مبين \* لولا جاءُوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأثوا بالشهداء فأولئك مبين \* عند الله هم الكاذبون \* ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدُنْيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عَذَاب عظيم \*.



## اللاكالة الوالقالقي اللاكالة الوالقالقة

لقد براً الله ساحة (عائشة) الطاهرة من فوق سبع سموات ، وكان لابد من هذه المحنة الصعبة لكى يتعلم المسلمون في كل مكان وزمان أن يواجهوا الشائعات وألا يخوضوا فيها بلا علم أو دليل ، وإلا أهلكوا أنفسهم بأيديهم .

ولعل في هذه القصة ما يؤكد بشرية الرسول ولله فهو لا يعلم الغيب ، وقد تأثر بما سمع ، واضطرب كما يضطرب الناس ، وتشكك كما تشككوا ، لكنه في نهاية الأمر رسول يتلقي من الله الوحي والرسالة لكي يصحح لله الخطأ ، ويعصمه من الزلل ، ويوضح ذلك للناس كافة . وبقي المسلمون في كل مكان يتلون هذه الآيات التي تظهر براءة (عائشة رضى الله عنها) مما نسب إليها ، وترسم لهم النهج الصحيح في مواجهة الشائعات ، فهل تعلموا الدرس ؟

(تمت) الكتابالقادم عائشة بثت أبي بكر(٤) (المرجع الأول في الحديث والسنة)

> رقم الإيفاج ـ ٢٠٠١/٣٦٤٢ ـ ٢٠٠ الترقيم الدولي : ٤ د ٢٥٥ ـ ٢٦٦ ـ ٤٧٧